رسالة الرؤيا الأولى ليعقوب

المخطوطة الخامسة

ترجمة وليام ر. شويدل

تم الاختيار من، طبعة. جيمس م. برون ، مكتبة نجع حمادى، طبعة منقحة. هاربر كولينز، سان فرانسيسكو، 1990.

السيد هو الذي كلمني: "انظر الآن اكتمال فدائي. لقد أعطيتك علامة من هذه الأشياء، يا أخي، يعقوب. لأنه ليس بلا سبب دعوتك أخي، وأنت لست أخي ماديا. وما أنا بجاهل عنك؛ حتى إذا أعطيتك علامة اعلم واسمع.

"لا شيء موجود إلا هو - الذي - هو. إنه لا يمكن تسميته ولا وصفه. أنا نفسي أيضًا غير قابل للتسمية، منه الذي هو، تمامًا كما تم إعطائي عددًا من الأسماء - اثنان منه الذي هو. وأنا، أنا أمامك. بما أنك سألت عن الأنوثة، كانت الأنوثة موجودة، لكن الأنوثة لم تكن الأولى. وأعدت لنفسها القوى والآلهة. لكنها لم تكن موجودة عندما خرجت، لأنني صورة منه الذي هو. لكني أتيت بصورته حتى يعرف أبناءه من هو أي الأشياء ملكهم وما هي الأشياء الغريبة (عنهم).

انظر، سأكشف لك كل شيء عن هذا اللغز. لأنهم سيأخذونني بعد غد. لكن خلاصي سيكون قريبا".

فقال يعقوب: يا معلم، أنت قلت: إنهم سيأخذونني. ولكنني - ماذا عساي أن أفعل؟" قال لي: "لا تخف يا يعقوب. أنت أيضا سوف يأخدونك. ولكن غادر القدس. لأنها هي التي تعطي دائما كأس المرارة لأبناء النور. إنها مسكن لعدد كبير من الأركونز. لكن خلاصك سيحفظ منهم. حتى تعرف من هم وما هي أنواعهم، سوف [...] و اسمع. هم ليسوا [...] ولكن أركونز [...]. هؤلاء الاثني عشر [...] أسفل [...] أركونز [...] على هيبدمده."

فقال يعقوب: يا معلم، هل هناك اثنا عشر هيبدمد وليس سبعة، كم هو في الكتب المقدسة؟

فقال: يا يعقوب إن الذي يتكلم عن هذا الكتاب له فهم محدود. ولكني سأكشف لك ما خرج من الذي ليس له عدد. وسأعطي إشارة بشأن عددهم. وأما الذي خرج من الذي ليس له مقياس، سأعطى إشارة على قياسهم".

فقال يعقوب: يا معلم، ها أنا قد تلقيت عددهم. هناك اثنتان وسبعون مقياس!"

قال السيد: "هذه هي السماوات الاثنتان والسبعون، التي هي تابعة لهم. هذه هي صلاحيات كل قوتهم، وهي أنشئت من قبلهم، وهذه هي التي وزعت في كل مكان، القائمة تحت سلطة الأركونز الاثني عشر. ولدت القوة الدنيا بينهم لهم ملائكة وجيوش لا تعد ولا تحصى. ومع ذلك، هو الذي هو، قد منح [...] بسبب [...] هو - الذي - هو [...] هم لا عدد لهم. إذا كنت تريد أن تعطيهم رقمًا الآن، فلن تتمكن من القيام بذلك حتى تتخلص من تفكيرك الأعمى، هذا الرباط من اللحم الذي يحيط بك. ثم ستصل إليه - هو الذي هو. ولن تكون يعقوب بعد الآن؛ بل ستكون الشخص الذي هو. وكل الذين لا يحصون سيكونون كلهم قد سميوا".

فقال يعقوب: يا معلم، كيف أصل لهو الذي هو، لأن كل هذه القوى وهذه الجيوش مسلّحة ضدي. قال لي: "هذه القوى ليست مسلحة ضدك على وجه التحديد، ولكنها مسلحة ضد أخرى. إنهم مسلحون ضدي. وهم مسلحون بقوى أخرى. لكنهم مسلحون ضدي في الحكم. لم يعطوني [...] في ذلك [...] من خلالهم [...]. في هذا المكان [...] المعاناة، وسوف [...]. سوف [...] ولن الومهم.

ولكن سيكون هناك في داخلي صمت وغموض خفى. ولكن أنا ضعيف القلب أمام غضبهم".

فقال يعقوب: يا معلم، إن سلحوا أنفسهم ضدك، أفلا يوجد لوم؟

لقد جئت بالمعرفة، لتوبخ نسيانهم.

لقد جئت مع التذكر، لكى توبيخ جهلهم.

لكننى كنت قلق بسببك.

لانك انحدرت الى جهل عظيم، ولم تتنجس بشيء فيه.

لانك انحدرت الى غفلة عظيمة ويقيت ذكراك.

مشيت في الطين، وثيابك لم تتسخ، ولم دفنت في قذارتها، ولم يمسك بك.

ولم أكن مثلهم، لكنني ألبست نفسى كل شيء لهم.

هناك في داخلي النسيان، ومع ذلك أتذكر أشياء ليست لهم.

هناك في [...]، وأنا في [...].[...] المعرفة [...] ليس في معاناتهم [...]. لكنني أصبحت خائف أمامهم، لأنهم يحكمون. فماذا سيفعلون؟ ماذا يمكنني أن أقول؟ أو ما الكلمة التي ساقولها حتى أهرب منهم؟"

فقال السيد: يا يعقوب، إني أشيد بفهمك وخوفك. إذا استمريت في الضيق، فلا تقلق بشأن أي شيء آخر باستثناء الخلاص. ها أنا أكمل هذا المصير على هذه الأرض كما قلت من السموات. وسأكشف لك عن خلاصك".

فقال يعقوب: يا معلم، كيف تظهر لنا مرة أخرى بعد هذه الأمور؟ بعد أن يمسكوا بك، وتكمل هذا المصير، ستصعد إليه - الذي هو". قال السيد: "يعقوب، بعد هذه الأشياء، سأكشف لك كل شيء، ليس من أجلك وحدك ولكن من أجل عدم إيمان الرجال، حتى يكون الإيمان موجودًا فيهم. لأن الكثيرين سيصلون إلى الإيمان وسيزدادون في [...]. وبعد هذا سأظهر لتوبيخ الأركونز وسأكشف لهم أنه لا يمكن القبض عليه. فإن أخذوه، فسيغلب كل واحد منهم. ولكن الآن يجب أن أذهب.

اذكروا ما تكلمت به واجعلوه يصعد أمامكم". فقال يعقوب: "يا سيدي، أسارع كما قلت". وودعه السيد وحقق ما يليق به.

عندما سمع يعقوب عن معاناته وكان حزينًا جدًا، انتظروا علامة مجيئه.

وجاء بعد عدة أيام. وكان يعقوب يمشي على الجبل الذي يدعى "جوجيلان" مع تلاميذه الذين سمعوا له لانهم حزنوا وكانوا قلقين، وقال[...] مواسياً، قائلا [...] ثاني [...]." ثم تفرق الحشد، ولكن يعقوب بقى [...] الصلاة [...]، كما كانت عادته.

فظهر له السيد. ثم أوقف دعاءه واحتضنه. فقبله وقال: "يا معلم، إني وجدتك! لقد سمعت عن معاناتك التي تحملتها. وأنا كُنْتُ حزينَ جداً. تعلم تعاطفي. لذلك، عند التأمل، كنت أتمنى ألا أرى هذا الشعب. يجب أن يحكموا على هذه الأشياء التي فعلوها. لأن ما فعلوه مناقض لما هو مناسب".

فقال السيد: "يا يعقوب، لا تقلق علي ولا على هذا الشعب أنا هو الذي كان بداخلي.

لم أتألم أبداً بأي شكل من الأشكال، ولم أشعر بالأسى. وهؤلاء الناس لم يؤذوني. لكن هذا (الناس) موجود كنوع من الأركونز، ويستحق أن يتم تدميره من خلالهم. ولكن [...] الأركونز، [...] الذي لديه [...] ولكن منذ ذلك [...] غاضب مع [...] فقط [...] هو خادمه. لذلك اسمك هو "يعقوب العادل". سترين كيف ستصبح صاحياً عندما تراني. وأقفت هذا الدعاء. الآن بما أنك رجل عادل من الله، فقد احتضنتني وقبلتني. الحق اقول لك انك قد اثارت غضبا وغيظا ضد نفسك. ولكن (حدث هذا) حتى يتمكن هؤلاء الآخرون من أن يكونوا".

لكن يعقوب كان خجولًا (وبكى). وكان حزينا جدا. وكلاهما جلس على صخرة. فقال له السيد: يا يعقوب هكذا تتألم. ولكن لا تحزن. لأن الجسد ضعيف. سوف ينال ما تم تعيينه له. أما أنت فلا تخجل ولا تخاف". توقف السيد.

فلما سمع يعقوب هذه الأشياء مسح الدموع في عينيه ومرًا جدًا [...] الأمر الذي [...]. فقال له السيد، "يا يعقوب، هانذا اكشف لك خلاصك. عندما يتم القبض عليك، وتخضع لهذه الآلام، سيتسلح حشد ضدك حتى يمسكوا بك. وعلى وجه الخصوص، سيأخذك ثلاثة منهم - أولئك الذين يجلسون (هناك) كمحصلين للرسوم. لا يطلبون تحصيل الرسوم فحسب، بل يسلبون الأرواح عن طريق السرقة. فإذا دخلت في سلطانهم، سيقول لك واحد منهم الذي هو حارسهم، "من أنت أو من أين أنت؟ فتقول له: أنا ابن وأنا من الآب فيقول لك: أي ابن أنت، وإلى أي أب تنتمي؟ تقول له: أنا من الآب الموجود من قبل، وابن في الموجود من قبل. عندما يقول لك، [...]، عليك أن تقول له [...] أننى قد [...]."

"[...] من الأشياء الغريبة؟" فتقول له: ليسوا غرباء كلياً، بل هم من أشاموث، وهي الأنثى. وهذه أنتجتها عندما أسقطت الجنس من الموجود مسبقًا. إذن فهم ليسوا غرباء، لكنهم لنا. إنها بالفعل ملكنا لأنها عشيقتهم من الموجود مسبقًا. في الوقت نفسه، هم غرباء لأن الشخص الموجود مسبقًا لم يمارس الجنس معها، عندما أنتجتها". وعندما يقول لك أيضا: إلى أين تذهب؟ تقول له: إلى المكان الذي جئت منه أعود. وإذا قلت هذه الأشياء، فسوف تهرب من هجماتهم.

"ولكن عندما تأتي إلى هؤلاء المعتقلين الثلاثة الذين يأخذون الأرواح عن طريق السرقة في ذلك المكان [...]

أنت [...] وعاء [...] أكثر بكثير من [...] الشخص الذي [...] من أجل [...] جذرها. أنت أيضا سوف يكون صاحياً [...]. ولكن أدعو العليم الذي لا يفنى، التي هي صوفيا التي في الآب (و) التي هي أم أشاموث. لم يكن لأشاموث أب ولا زوج ذكر، لكنها أنثى من أنثى. لقد أنجبتك دون ذكر، لأنها كانت وحدها (و) في جهل بما تعيشه والدتها لأنها اعتقدت أنها وحدها موجودة. لكني سأصرخ لأمها. ثم يقعون في حيرة ويلقون باللوم على جذورهم وعرق أمهاتهم. ولكنكم ستصعدون إلى ما هو لكم [...] سوف [...] الموجود من قبل."

"إنهم نوع من التلاميذ الاثني عشر والأزواج الاثني عشر، [...] أشاموث، التي تترجم "صوفيا". ومن أنا نفسي، (و) من هي صوفيا التي لا تُفنى والتي من خلالها ستخلصون، و (منهم) جميع أبناء هو الذي- هذه الأشياء التي عرفوها وخبوها بداخلهم. عليك أن تخفي هذه الأشياء في داخلك، وعليك أن تلتزم الصمت. ولكن عليك أن تكشفها لأداي. عندما تغادرون، على الفور ستصنع الحرب مع هذه الأرض.

أبكي إذن لمن يسكن في أورشليم. لكن دع آداي يأخذ هذه الأشياء إلى القلب. في السنة العاشرة ليجلس آداي واكتبهم. وعندما يكتبهم [...] و يعطيهم [...] لديه [...] ويسمى لاوي. ثم يحضر [...] كلمة [...] مما قلته سابقًا [...] امرأة [...] أورشليم فيها [...] وأنجب ولدان منها. عليهم أن يرثوا هذه الأشياء وفهمه من [...] يعظم. وهم ينالون [...] بواسطته من عقله. الآن، أصغرهم أعظمهم. ولتبقى هذه الأشياء مخبأة فيه حتى يبلغ السابعة عشرة من عمره [...] يبدأ [...] من خلالهم. سوف يلاحقونه كثيرًا ، لأنهم من [...] رفاقه. سيتم إعلانه من خلالهم، وسوف ينادون بهذه الكلمة. ثم يصبح بذرة [...] ".

قال جيمس: "أنا راضٍ [...] وهم [...] روحي. شيء آخر أطلبه منك: من هي السبع نساء اللواتي كن تلاميذك؟ وانظر إلى كل النساء يباركك. أنا أيضا مندهش كيف أصبح الوعلء العاجز قوي بتصورهم في نفوسهم." قال السيد، "أنت [...] حسنا [...] روح [...] روح المعرفة [...] من خوفهم. [...] عندما مررنا بأنفاس هذا الأركون الذي يدعى أدونايوس [...] هو و [...] كان جاهلًا [...] عندما خرجت منه، تذكر أنني ابن له. لقد كان كريماً معي في ذلك الوقت كإبنه. وبعد ذلك، قبل أن أظهر هنا، ألقى بهم بين هذا الشعب. ومن مكان السماء الأنبياء [...]".

قال يعقوي، "يا معلم، [...] أنا [...] معًا [...] فيهم خاصة [...] ". قال السيد: "يعقوب، أنا أمدحك [...] أمشي على الأرض [...] الكلمات بينما هو [...] على [...]. لأنه ألقى عنك الكأس المريرة. بالنسبة للبعض من [...] يضعون أنفسهم ضدك. لأنك بدأت تفهم

جذورهم من البداية إلى النهاية. ابعد عن نفسك كل الفوضى. واحذر من أن يحسدوك. عندما تنطق بهذه الكلمات من هذا التصور، شجع هذه الأربعة: سالومي ومريم ومارثا وأرسينوي [...] لأنه يأخذ بعض [...] لي هو [...] قرابين محترقة و [...]. ولكن أنا [...] ليس بهذه الطريقة، ولكن [...] الثمار الأولى من [...] صعودا [...] بحيث قوة الله قد تظهر. لقد وصل الفاسد إلى الخالد ووصل العنصر الذكوري".

قال يعقوب، "يا معلم ، في هذه (الأشياء) الثلاثة، إذن، [...] ألقى بهم. لأنهم قد شتموا، واضطهدوا [...]. انظر [...] كل شيء [...] من أي شخص [...]. لأنك قد تلقيت [...] من المعرفة. و [...] أن ما هو [...] اذهب [...] ستجد [...]. وأما أنا فأخرج وأظهر أنهم آمنوا بك ليرضوا ببركتهم وخلاصهم، وهذا الرؤيا قد تتحقق".

وذهب في ذلك الوقت على الفور وانتهر الاثني عشر وطرد منهم الرضا عن طريق المعرفة [...].

[...]. وغالبيتهم [...] عندما رأوا، استقبل الرسول [...]. قال الآخرون [...] ، "[...] هو من هذه الأرض. لأنه لا يستحق الحياة". هؤلاء، إذن، كانوا خائفين. قاموا ، قائلين ، "ليس لنا نصيب في هذا الدم ، لأن الرجل العادل سيهلك من خلال الظلم" غادر جيمس حتى [...] لأننا [...] هو.

رسالة الرؤيا الثانية ليعقوب

المخطوطة الخامسة

ترجمة تشارلن دبليو هيدريك

تم الاختيار من، طبعة. جيمس م. برون ، مكتبة نجع حمادي، طبعة منقحة. هاربر كولينز، سان فرانسيسكو، 1990.

هذا هو الإفصاح الذي تكلم به يعقوب العادل في أورشليم، والتي كتبته مريم، أحدى الكاهنات. كان قد أخبر ثيودا، والد الشخص العادل، لأنه كان قريبًا له. قال: مستعجلاً! تعال مع مريم وزوجتك وأقاربك [...] لذلك [...] من هذا [...] له، انه سوف يفهم. لانه هوذا، جمع كثير مضطرب على، [...] وهم غاضبون عليه جدا. [...] وهم يصلون [...]. لأنه كثيرا ما كان يقول هذه الكلمات وغيرها أيضا".

كان يتكلم بهذا الكلام بينما كان جمهور الشعب جالسا. لكنه (في هذه المناسبة) دخل (ولم) يجلس في المكان، كعادته. بدلا من ذلك جلس فوق الدرجة الخامسة من الدرج، والتي هي (للغاية) محترمة، في حين أن جميع شعبنا [...] الكلمات [...]."

"[...]. أنا الذي تلقيت الرؤيا من بليروما الخلود. (أنا) الذي استدعي لأول مرة من قبل من هو عظيم، والذي أطاع السيد - الذي مر عبر العوالم [...]، هو الذي [...]، هو الذي جرد نفسه وذهب عارياً، هو الذي وجد في حالة من الهلاك، على الرغم من أنه كان على وشك أن يرتقي للخلود. - جاء هذا السيد الحاضر كابن يبصر، وكأخ كان يطلب. سيأتي إلى [...] أنتجه لأنه [...] ويتحد [...] ليحرره [...] في [...] الذي جاء إلى [...] ".

"الآن مرة أخرى أنا غني بالمعرفة ولدي فهم فريد من نوعه، والذي تم إنتاجه فقط من الأعلى و [...] وأتى من [...]. أنا [...] الذي أعرفه. ما أنزل إليّ كان مخفيًا عن الجميع وسيكشف بواسطته (فقط). هذان اللذان يراني (...) (و) لقد أعلنوا بالفعل من خلال هذه الكلمات: "سيحاكم مع الظالمين". من عاش بدون تجديف مات عن طريق التجديف. الذي أخرج، هم [...] ".

"[...] الجسد وبالعلم أخرج من الجسد. أنا بالتأكيد أموت، ولكن في الحياة سيعثر على. لقد دخلت من أجل أن يحكموا [...] سأخرج في [...] القاضي [...] أنا لا ألوم خدم [...]. أسارع إلى تحريرهم وأريد أن آخذهم فوق من يريد أن يحكمهم. إذا تم مساعدتهم، فأنا الأخ في الخفاء، الذي صلى إلى الآب حتى [...] في [...] الحكم [...] الخلود [...] أولاً في [...] ".

أنا الابن الأول الذي ولد.

سيقضى على سلطانهم جميعاً .-

أنا المحبوب.

أنا الصالح.

أنا ابن الآب.

أنا أتكلم كما سمعت.

أنا آمر حتى عندما تلقيت الأمر.

سأريكم كما وجدت.

هوذا، أنا أتكلم لكى أخرج انتبه لى حتى ترانى!

"إذا كنت قد جئت إلى حيز الوجود، فمن أنا إذن؟ لأني (لم) آتي كما أنا، وما كنت لأظهر كما أنا. لأنني اعتدت على الوجود لفترة وجيزة من الزمن [...] ".

"ذات مرة عندما كنت جالسًا أتداول، فتح الباب. ذلك الشخص الذي كنت تكرهه وتضطهده جاء إليّ. فقال لي: "السلام عليك يا أخي، السلام عليك يا أخي". وفيما أنا أرفع وجهي لأنظر إليه، قالت لي (أمي): "لا تخف يا ابني، لأنه قال لك أخي. بالنسبة لكم تم تغذيتكم بنفس هذا الحليب. لهذا السبب يدعوني "أمي". لأنه ليس غريبا علينا. إنه أخوك غير الشقيق [...] ".

"[...] هذه الكلمات [...] كبيرة [...] سأجدهم، وسيخرجون. أنا الغريب، وليس لديهم أي معرفة بي في أفكارهم، لأنهم يعرفونني في هذا المكان. ولكن كان من المناسب أن يعرف الآخرون من خلاك.

"(أنت) الشخص الذي أقول له: اسمع وافهم - لأن الجمهور ، عندما يسمعون ، سيكونون بطيئين. ولكن أنت، أفهم كما يجب أن أكون قادرة على ان أقول لك. والدك ليس والدي. لكن ابى اصبح ابا لك.

"هذه العذراء التي تسمع عنها - هكذا [...] عذراء [...] أي العذراء. [...]، كيف [...] لي لـ [...] أن أعرف [...] ليس كـ [...] الذي [...] لهذا واحد (masc) له، وهذا أيضا نافع لكم. أبوك ، الذي تعتبره غنيًا ، يمنحك كل هذه الأشياء التي تراها.

"أقول لكم أن تقولوا هذا (الكلام) الذي أتكلم به. فإذا سمعتم فافتحوا آذانكم وافهموا وأمشوا (وفقا لذلك). بسببك يمرون، ينشطون من قبل ذلك المجيد. وإذا كانوا يريدون إحداث اضطراب و (الاستيلاء) على الممتلكات [...] فهو يبدأ [...] لا ، ولا أولئك الذين يأتون، الذين أرسلوا من قبله لصنع هذا الخليقة الحالية. بعد هذه الأمور، عندما يشعر بالخجل، سوف يكون منزعجا بأن عمله، الذي هو بعيد عن الأيونات، لا يعد شيء. وميراثه، الذي افتخر انه عظيم، سيكون صغيرا.

وهداياه ليست مباركة. ووعوده مخططات شريرة. لأنك لست (أداة) لتعاطفه، لكنه من خلالك يفعل العنف. يريد أن يظلمنا، وسيمارس السيادة لفترة مخصصة له.

"ولكن افهم واعرف الآب الذي لديه شفقة. لم يعط ميراثا غير محدود، وليس له عدد (محدود) من الأيام، ولكن كما هو اليوم الأبدي [...] هو [...] إدراك [...]. واستخدم [...]. لأنه في الحقيقة ليس واحداً منهم، (و) لهذا السبب، فهو محتقر. ولهذا يفتخر حتى لا يوبخ. لأنه بسبب هذا يتفوق على من هم في الأسفل ، أولئك الذين نظرت إليهم بازدراء. بعد أن سجن أولئك من الآب، أمسك بهم وصنعهم ليشبه نفسه. وهم معه موجودون.

"لقد رأيت من أعلى تلك الأشياء التي حدثت، وشرحت كيف حدثت.

تمت زيارتهم بينما كانوا في شكل آخر، وبينما كنت أشاهد، عرفو (أنا) كما أنا، من خلال أولئك الذين أعرفهم.

"الآن قبل أن تحدث تلك الأشياء، سيصنعون [...]. أعرف كيف حاولوا النزول إلى هذا المكان حتى يقترب[...] من الأطفال الصغار، لكنني أود أن أكشف من خلالك وروح القوة، حتى يكشف لأولنك الذين هم لك. والذين أرادوا أن يدخلوا، ويسلكوا الطريق الذي أمام الباب، فتحوا لكم الباب الصالح. ويتبعونك ويدخلون وتصحبهم إلى الداخل، وتعط ثوابًا لكل من هو مستعد لذلك.

وما أنت بمخلص ولا نصير للغرباء.

أنت المنور والمخلص من أولئك الذين هم الألغام، والآن من أولئك الذين هم لك.

ستكشف (لهم) ؛ وتجلب الخير بينهم جميعا.

سوف يعجبونك بسبب كل (عمل صالح) قوي.

أنت هو الذي تباركه السماوات.

ستحسد الذي دعا نفسه السيد

أنا [...] أولئك الذين يتم تعليمهم في هذه الأمور معك.

من اجلكم، يقال لهم هذا، فيرتاحون.

من اجلك سيملكون ويصبحون ملوكا.

من أجلك، سوف يشفقون على من يشفقون عليهم.

لأنك كما ألبست نفسك أولًا، فأنت أول من ينزع ملابسها عن نفسه، فتصير كما كنت من قبل أن تنزع ملابسك".

"وقبّل فمي. فأخذني وقال: يا حبيبي! "ها أنا أبين لك ما لم تعلمه السماوات ولا الأركونز". "ها أنا أبين لك ما لم يكن يعلمه، من كان يتباهى، "[...] لا يوجد أحد سواى". أألستُ بحيّا؟ لأني أب، أليس لي سلطان على كل شيء ؟". هوذا، سأكشف لك كل شيء، يا حبيبي. افهم واعرفهم، لكي تخرجوا مثلي.

هوذا، اظهر لكم المخفى. ولكن الآن، مد يدك. الآن، أمسك بي."

"ثم مددت يدي ولم أجده كما اعتقدته (سيكون). ولكن بعد ذلك سمعته يقول: "افهم وامسك بي". ثم فهمت، وكنت خانفاً. وكنت مبتهجاً للغاية

"لذلك، أقول لك احكم، قد حكم عليك. لم يعفى عنك، ولكنك نجوت.

كن رصينًا و [...] لم تكن تعرف.

وهو الذى خلق السماء والأرض وسكن فيها، لم يره.

كان هذا الشخص الذي هو الحياة.

كان النور.

كان ذلك الشخص الذي سيأتي ليكون.

ومرة أخرى سيقدم نهاية لما بدأ، وبداية لما هو على وشك الانتهاء.

كان هو الروح القدس والخفى، الذي لم ينزل على الأرض.

لقد كان العذراء، وما يتمناه، يحدث له.

رأيت أنه كان عارياً، ولم يكن هناك ثوب يلبسه.

ما يشاء، يحدث له [...].

"تخلى عن هذا الطريق الصعب، الذي هو متغير، وامشِ وفقًا لمن يرغب في أن تصبحوا رجالًا أحرارًا معي، بعد أن تجاوزتم كل سيادة. لأنك لن يحكم (عليك) على الأشياء التي فعلتها، لكنه سيرحمك. لأنك لست أنت من فعلها ، بل سيدك (الذي فعلها). لم يكن غاضبًا، لكنه كان أبًا لطيفًا.

"وأما أنتم فحكمتم على أنفسكم، ومن أجل هذا تبقون في أغلالهم. فأنتم ظلمتم أنفسكم، وتتوبون، ولكن لا تنفعون شيئًا. هوذا المتكلم، ويبحث عنه الصامت". اعرفوا من جاء إلى هذا المكان، وافهمها الذي يذهب منها. أنا العادل، وأنا لا اصدر احكام. أنا لست سيد، ثم، ولكن أنا مساعد.

تم طرده قبل أن يمد يده. أنا [...].

"[...] وسمح لي أن أسمع. ولعب أبواقه، مزاميرك وقيثاراتك من هذا البيت.

اسرك السيد من السيد، مغلقا اذنيك، حتى لا يسمعوا صوت كلامي . ومع ذلك سوف تكون قادرة على الالتفات في قلوبكم، وسوف تدعوني "العادل". لذلك اقول لكم، اني قد اعطيتكم بيتكم، الذي تقولون ان الله صنعه، الذي فيه وعد ان يعطيكم ميراثا. هذا (البيت) سوف احكم عليه بالهلاك والسخرية من أولئك الذين يجهلون. لهؤلاء الذين يحكمون عمدا [...] ".

في ذلك اليوم انزعج جميع الشعب والجموع، وأظهروا أنهم لم يقتنعوا. فقام وخرج يتكلم هكذا. فدخل (مرة أخرى) في ذلك اليوم وتكلم بضع ساعات. وكنت مع الكهنة ولم أكشف شيئا عن العلاقة، لأن الجميع كانوا يقولون بصوت واحد: "تعالوا نرجم العادل". فقاموا قائلين: "نعم، لنقتل هذا الرجل، فيخطف من وسطنا. لأنه لن يكون ذا نفع لنا". وكانوا هناك ووجدوه واقفًا بجانب أعمدة المعبد بجانب حجر الزاوية القوي. فقرروا أن يلقوه من فوق، فألقوه من تحت. وهم [...] هم [...]. فأخذوه وضربوه وهم يجرونه على الأرض. فقاموا بتمديده ووضعوا حجرا على بطنه. فوضعوا أقدامهم عليه قانلين: لقد أخطأت!

ثم اقاموه ايضا لانه كان حيا وجعلوه يحفر حفرة. جعلوه يقف فيها. بعد أن غطوه حتى بطنه، رجموه بهذه الطريقة.

وبسط يديه وقال هذه الصلاة - ليس ذلك (الفرد) التي هي عادته أن أقول:

"إلهي وأبي، الذي أنقذني من هذا الأمل الميت، الذي جعلني على قيد الحياة من خلال سر مشيئته، لا تدع هذه الأيام من هذا العالم تطول على، ولكن يوم نورك [...] يبقى في [...] الخلاص.

نجنى من هذا المكان من الإقامة!

لا تتركوا نعمتكم خلفى، بل لتطهّر نعمتكم!

أنقذني من الموت الشرير!

أحضرني من قبر حي، لأن نعمتك - الحب - حية في داخلي لإنجاز عمل الامتلاء!

نجنى من لحم الخطاة، لأنى وثقت بك بكل قوتى، لأنك أنت حياة الحياة!

أنقذني من عدو مهين!

لا تسلمني ليد قاض شديد الخطيئة!

اغفر لي كل ما على من الديون من أيام (من حياتي)!

لأننى حيّ فيك، نعمتك حيّة فيّ.

لقد تخليت عن الجميع، ولكن لك لقد اعترفت.

نجنى من الشر!

ولكن الآن هو الوقت والساعة.

أيها الروح القدس، أرسل لي الخلاص [...] النور [...] النور [...] بقوة [...]."

"بعد أن تحدث، صمت [...] كلمة [...] بعد ذلك [...] الخطاب [...]."